تَمَنِيَةً أَزُواجٍ مِّنَ ٱلظِّ أَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ عُلُ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرَ الْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا الشَّـتَمَلَتُ عَلَيُ أَرْحَاهُ ٱلْأَنْتَيَنِيِّ نَبِّوْنِي بِعِلْمِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِ قِيرَ ٢ وَمِنَ ٱلْإِبِلِٱثْنَكِيْنِ وَمِنَ ٱلْمَقَرِٱثْنَكِيْنَ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنَ حَرَّمَ أَمِرُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتِينَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّلَكُمُ اللَّهُ بِهَا ذَا فَمَرَ . أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ شَاقُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْجِيَ إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَـمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَةً أُوْدَمُا مُّسْفُوحًا أُوْلَحُمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أُو فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَلَمَنِ أَضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُ مَا أَوِالْحَوَايَ الْوَمَا اُخْتَاطً بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ WINDOWS VEN WEISWEISWE

وعَنِ ٱلْقَوْمِرِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَـرَكُواْ · لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَاقُواْ بَأَلَدِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأَسَنَّأُ قُلْهَ لَيَا اللَّهِ عَلْمِ مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ۞ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَـةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ شَاقُلُهَكُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَاً فَإِن شَهِدُواْ فَكَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ فُلُ تَعَالُوْاْ أَتُلُ مَاحَرَّهَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُولْ بِهِ مُ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُكُواْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَقِ نَحِّنُ نَرَرُ قُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلِاتَقُ رَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَكَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ا SECULARIZATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY